فتوح إبلدان الإسلامية

أفغانسيان قب الفتح الإسلامي وفي أيسامينه وفي أيسامينه

ا للواء ا لركرہ : محمود شيت خطاب

والقتنينة

مُقو*ق لطت*بْع مجِفوظت؛ الطبع*ت*؛ الإلبت: 1811هـ- 199.م

كالتفتنيتن

للطبّاعَة والشَّبْسَرِوَالسَّورِيعِ بسَيروتْ - صَّ.بُ: ١٢/٦٣٦٤ دمُشْقَ صَّ.بُ: ١٣٤١٤

# المقتفة

يُقصد بكلمة (أفغانستان) بـلاد الأفغـان ، وقـد عُرِفت أفغانستان في التاريخ البعيد باسم : (آريانا) نسبة إلى الأريين ، وتعنى كلمة : (آري) النبيل .

وتُعتبر أفغانستان مهد الأريين الـذين هاجروا إليها من سهـول (تُركستان) الغربية قبل الميـلاد بنحـو ألفي سنة ، ولو أن بعض المؤرخين يرجع تاريخ هجرتهم إلى أكثر من أربعة آلاف سنة .

ولما استقر الأريون في أفغانستان . تحوّلوا بمرور الأيام من حياة الرعي والانتقال إلى حياة الاستقرار ومزاولة الزراعة وبناء القرى وتعميرها ، إلى أن تَمَّ لهم بناء مدينة (بَلْخ) التي عرفها العرب باسم : (أم البلاد) والتي تقع في مقاطعة : (مزار شريف) شمالي أفغانستان .

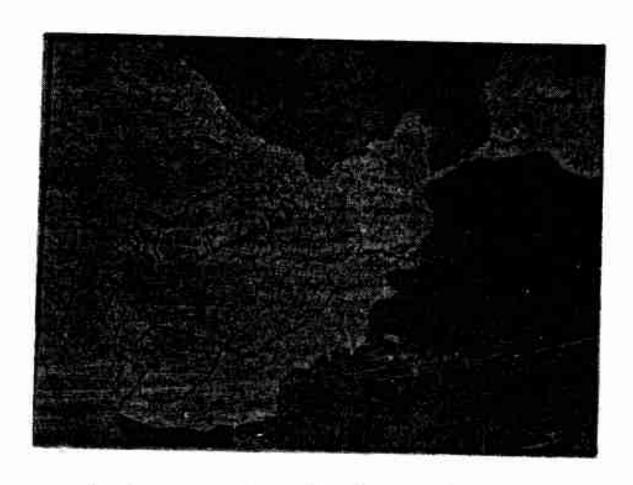

ويروي التاريخ أن الأريين الذين شيدوا (بلخ) ، كانوا أوّل من سنّ القوانين وأقام الدساتير ووضع القواعد والأسس السليمة للحضارة البشربة ، ففي الوقت الذي وصلت فيه مصر إلى قمّة مجدها ، كانت (آريانا) تضع الأسس الأولى للحضارة العالمية ، وكان الأمن والنظام قد وصلا فيها إلى أعلى مستوى حضاري ولما تكاثر سكان (آريانا) وضاقت بهم الأرض ، هاجر قسم من القبائل الأرية متّجهة نحو الهند وغرباً نحو (فارس) ووصل قسم منها إلى أوروبا ، وقد نقلوا معهم الحضارة إلى البلاد

التي هاجروا إليها .

وعندما نطالع (القيداس) الأربعة ، وهي الكتب المقدسة القديمة عند الهندوكيين ، نرى أنها تحكي وتشرح حياة الأريين في (بلخ) عاصمة (آريانا) ، ومن هذا يتضح أن العقيدة الهندوكية نشأت أولاً في أفغانستان ، ثم هاجرت إلى الهند وشاعت فيها .

وبعـد ذلك ولـد ( زرادشت ) في ( بَلْخ ) صـاحب ( أفيستا ) الذي أسس المذهب ( المثنوي ) بعقيـدة الخير والشر .

وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة قبل الميلاد ، غزا الاسكندر المقدوني أفغانستان وأقام مدينتي (قُندهار) و (هراة) ، واستمر حكم اليونان بعده ما يقرب من مائتي سنة .

ولما جاء الاسكندر المقدوني إلى أفغانستان ، كان معه (كلسنانس) الفيلسوف المؤرخ ابن أخت الفيلسوف (أرسطو) ، فتأسست المدرسة اليونانية في أفغانستان ، واتحد الفكر والفن البوذي ، كما تحول الفن والفكر أيضاً إلى ما يسمى ( إغريقو بوذيك ) أي اليوناني البوذي ، وقد استمرت هذه المدرسة في أفغانستان عدّة قرون وتـركت فيها آثاراً باقية .

وفي القرن الأول قبل الميلاد ، تدفقت جموع من قبيلة (كوشان) إلى أفغانستان من منطقة (تركستان) الشرقية ، فقامت الأمبراطورية الكوشانية التي كان من أشهر حكامها (كانشكا) الذي حكم في القرن الثاني الميلادي .

وكان قد ظهر (بوذا) في الهند وأسس مذهبه ومدرسته هناك، إلا أن هذه المدرسة لم تنتشر تعاليمها ولم يكن لها شأن ونفوذ وصدى، إلا بعد ما شاعت في أفغانستان واعتنقها ملوك الكوشانيين العظماء، فارتفع شأنها وذاع صيتها في البلاد المجاورة، حتى في الهند ذاتها.

وعندما قويت الدولة الساسانية ، تقلّصت قوة الكوشان ، وتتابعت إمارات محلية صغيرة بيد أمراء يحكمون البلاد باسم السّاسانيين . واستمرت هذه الإمارات المسيطر عليها من الساسانيين في الحكم ، حتى قدم المسلمون فاتحين .

وكمانت أفغانستان في عهد الساسانيين تعرف باسم : (خُراسان) ، ومعنى خُراسان : أرض الشمس .

أما أيام الساسانيين: قيام الدولة الساسانية ، وتنظيم دولتهم ، والإدارة المركزية التي تشمل الوزارة ورجال الدين والقضايا المالية ، والصناعة والتجارة والمواصلات والجيش والكتّاب وموظفي الدولة وإدارة الأقاليم . والزردشتية التي هي دين الدولة والشعب ، فتجدها في مقدمة كتابنا: قادة فتح بالاد فارس(١) ، فليرجع إليهامن شاء التعمق في تاريخ تلك الدولة في أيام ظهور الإسلام وفي عهد الفتح الإسلامي ، فقد كانت أفغانستان قسماً من أقسام الدولة الساسانية .

وعندما اعتنق الأفغانيون الإسلام ، حطّموا الأصنام والأوثان ، وتمسكوا بالدين الحنيف ، وأخذوا ينشرونه في أرجاء أفغانستان والهند وما وراء النهر ، وحملوا مشعله

<sup>(</sup>١) قادة فتح بلاد فارس ( ١١ - ٨٠ ) .



شرقاً وغرباً ، فأصبحوا من أخلص دعاة الإسلام ، وكان لهم تاريخ مجيد في نشر الإسلام وبخاصة في الهند وإيران وفيما وراء النهر .

لقد أثر الإسلام في الأفغان تأثيراً عميقاً. فأصبحوا من المتمسكين بالإسلام وتعاليمه ولا يـزالون ، فكانت أفغانستان من حصون الإسلام القـويـة في ماضيها وحاضرها ، وستبقى كذلك في مستقبلها بإذن الله(١).

# طبيعة أفغانستان

# ١ - الموقع :

تقع أفغانستان في قلب آسيا في منطقة بعيدة عن البحار ، تمتد على رقعة واسعة من الأرض تبلغ مساحتها ( ٩٠٠,٠٠٠) كيلو متر مربع ، تشكل السفوح الغربية لتلك الجبال الشامخة التي تشغل وسط آسيا ، فيتكون معظم سطحها من مرتفعات ، خلا بعض المساحات التي

 <sup>(</sup>١) أنـظر كتاب أفغـانستان (١٦ ـ ١٨) وكتـاب أفغانستـان (مـواطن الشعوب الإسلامية في آسيا) (٣٣ ـ ٣٥) وكتـاب هرات (تـاريخها وآثارها ورجالها (ص٩).

تشمل قسماً من المناط الغربية في الشمال الغربي والجنوب الغربي .

وتشكل أفغانستان القسم الشرقي من هضبة (إيران). وتغلب الصفة الجبلية على سطحها، ويكون الميل العام من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي.

وتبدأ المرتفعات في الشمال الشرقي بهضبة (بامير) التي تشكل عقدة تتفرع منها السلاسل الجبلية الشامخة ، ويبلغ متوسًط ارتفاعها (٣٠٠٠ م -٣٦٠٠ م) ، ولكنها تصل في بعض قممها إلى (٢٠٥٤ م) داخل أفغانستان ، وتشكل مناطق الحدود بينها وبين تركستان وكشمير وباكستان والتيبت ، وتغطي الثلوج قممها معظم أيام السنة .

## ٢ - الجبال:

(أ) جبال هندكوش: تمتد باتجاه الجنوب الغربي لتشغل أكثرية أرض أفغانستان، حيث تصل إلى مقربة حدود (إيران) ويستمر هذا الامتداد على طول (٥٧٥ كم)، وتكون مرتفعة في الشرق إذ يصل ارتفاعها إلى

( ٣٣٣٤ م ) ، بينما تنخفض في الغرب فلا يريد ارتفاعها عن ( ٣٠٠٠ م ) . وتنساب الأنهار منها في جميع الإتجاهات على شكل أودية وشعاب ، حتى أن كلمة : ( هندكوش ) تعني جبال الأنهار وقد جزّأتها هذه السيول إلى عدة سلاسل ، يطلق عليها أسماء مختلفة .

ب ـ جبال سليمان: تتفرع من هضبة (بامير)
وتتجه جنوباً، وتشكل الحدود بين أفغانستان وباكستان،
وتتألف من سلاسل متقاربة تخترقها أودية عديقة، ويصل
أعلى ارتفاع لها إلى ( ٤٧٦١ م) في قمة (سيكرام)
على الحدود بين الدولتين في جنوبي شرقي مدينة
( كأبُل)، ومن أشهر ممراتها: ممر ( خَيْبَر) الذي يمر
فيه نهر ( كابُل) ويصل بين مدينتي ( كابُل) في
أفغانستان و ( بيشاور ) في باكستان .

# ٣ - السهول :

تمتد السهول شمالاً في مناطق ضيقة قريبة من مجرى نهر (جيحون) الذي يشكل الحدود بين تركستان وأفغانستان ، ولا يزيد ارتفاعها عن (٣٠٠٠م)

وتؤول إليها المياه المنحدرة من جبال (هندكوش) ويصل بعضها إلى نهر (سيحون). بينما يغيض أكثرها في رمال المنطقة.

وتوجد أيضاً سهول في الغرب حول مدينة ( هراة ) وعلى مجرى نهر ( هاري رد ) في مجراه الأوسط ، كما توجد سهول في الجنوب الغربي قليلة الارتفاع وأكثرها انخفاضاً على حدود إيران حيث تنتشر المستنقعات ، وتعتبر هذه الأقسام صحارى سوى ما كان منها على مجرى نهر ( هلمند ) .

# ٤ \_ المناخ :

تقع أفغانستان ضمن المنطقة المعتدلة ، سوى أجزاء صغيرة تقع ضمن الصحارى الحارة ولما كانت أفغانستان منطقة داخلية بعيدة عن البحار والمحيطات ، لذا فمناخها قاري شديد الحرارة صيفاً شديد البرودة شتاء ، وإن كانت الحرارة تختلف بين المرتفعات والمناطق المنخفضة ، حيث تعتدل الحرارة صيفاً في الجبال ، فتكون هضابها ومرتفعاتها مصايف جميلة ، أما

في الشتاء فشديدة البرد ، وكثيراً ما تنخفض درجات الحرارة إلى (٢٠٠ ) درجة مئوية دون الصفر وتكون مكلّلة بالثلوج . أما المناطق المنخفضة فصيفها حار لاهب تزيد درجة الحرارة فيه على (٤٥°) درجة مئوية ، وينام الناس على أسطحة المنازل طلباً للنسمات العليلة المعتدلة التي هي نسيم الجبال ، تخلصاً من الحر الشديد والجو الخانق داخل البيوت . وأكثر المناطق حرارة هي المناطق الجنوبية الغربية ، وفي الشتاء يعم الاعتدال ، وتهبط في هذا الفصل القبائل من الجبال .

وتهب الرياح الموسمية على جبال (سليمان) في الصيف لا تتعدّاها ، وتحمل معها الأمطار ، أما بقية المناطق فتهب عليها الرياح الشمالية الشرقية الجافة التي تأتي من مناطق قارية .

وفي الشتاء تصل إلى البلاد الرياح الغربية التي تحمل بعض الرطوبة من البحر الابيض المتوسط رغم بعده ، فتسبّب هطول بعض الأمطار ، وتتساقط في المرتفعات على شكل ثلوج بسبب شدة البرد ، كما تتعرض الأجزاء الشمالية من البلاد للرياح الباردة الشديدة

البرد ، فتسبب تلك اللفحات القارصة وتنشر الصَّقيع .

وأفغانستان بسبب بعدها عن البحار ، فهي قليلة الأمطار ، وأكثرها ما يهطل على المرتفعات في الشرق والشمال الشرقي ، حيث تبلغ الكميّات الهاطلة من الأمطار هناك ( ٣٨٠ مم ) في السنة . وأقل المناطق مطرأ هي المناطق الواقعة في الجنوب الغربي ، ويبلغ ما يهطل عليها من مطر ( ٥٠ مم ) فقط في السنة . والمعدّل العام للمطر هو ( ٢٥٠ مم ) فق السنة ، ولكن هذه الكمية تتفاوت من سنة إلى أخرى .

وتتميز سماء أفغانستان بالصحو في معظم أيام السنة ، فالصيف دائم الصحو ، وأكثر أيام الشتاء صافية السماء وأقلها غائمة ، وتسطع الشمس الدافئة في أغلب الأحيان .

#### ه ـ المياه:

الأنهار في أفغانستان قليلة ، وبخاصة الأنهار الدائمة الجريان ، بسبب قلّة الأمطار ، والأنهار الجارية ضئيلة المياه ، تجري في بطون الوديان على شكل خيوط

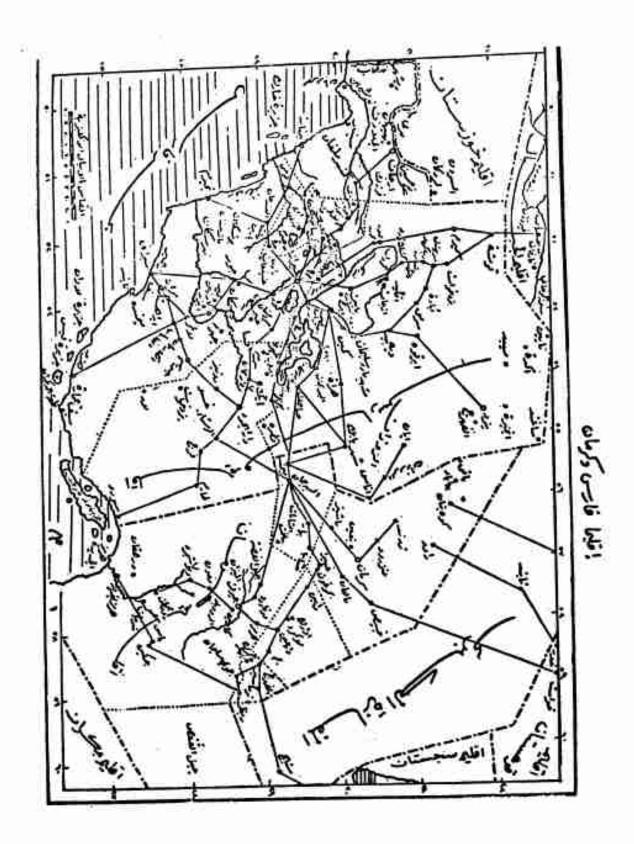

من الماء سببها ذوبان الثلوج الدائمة . ولكن عدد الأودية كثير ، معظمها يجف أغلب أيام السنة لقلة المطر . وهي تمتلىء بالمياه إثر زخّات المطر ، وتفيض في فصل الربيع وأوائل فصل الصيف لذوبان الثلوج بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، وتشح فيما عدا ذلك لشدة الحرارة التي تؤدي إلى زيادة التبخر وقلة التغذية والإستفادة ببعض ما يجري فيها للري .

# ومن أهم هذه الأنهار:

(أ) جيحون: ينبع من هضبة (بامير) ويجري في الشمال، ويشكّل الحدود بين أفغانستان وتركستان مسافة ( ٦٣٠ كم)، ويتلقى تغذيته من ثلوج (بامير) والجبال المشرفة على واديه سواء من جبال (هندكوش) من الجنوب أم مرتفعات تركستان من الشمال، ويصبّ في بحيرة (خوارزم) مشكّلًا جزيرة واسعة (دلتا)، وكان فيما مضى يصب في بحر الخزر (قزوين)، ويبلغ طوله ( ٢٢٤٠ كم )، ويفيض في أيام الربيع.

ومن الجدير بالذكر ، أنَّ البلاد الواقعة وراءه أطلق

عليها المسلمون إسم : بلاد ما وراء النهر ، نسبة إليه .

ومن المدن المشهورة التي تقع على هذا النهر مدينة (تِـرْمِـذ)، وهي على حـدود أفغانستـان ضمن جمهورية الأزبك الخاضعة اليوم للسيطرة الروسية .

(ب) نهر هلمند: يبدأ مجراه الأعلى من المرتفعات الوسطى من جبال (كوه بابا) من غربي مدينة (كابل) ، كما تتدفّق إليه المياه التي تنساب من الجبال الجنوبية لجبال (هندكوش) والسفوح الغربية للمرتفعات الشرقية عبر روافد كثيرة وأودية عديدة . واتجاه النهر نحو الجنوب الغربي ثم نحو الغرب ، وأخيراً يتّجه نحو الشمال ليصب في بحيرة (سيستان) على الحدود الأفغانية ـ الإيرانية .

ويبلغ طوله ( ١١٢٠ كم ) ، ويروي وفروعه منطقة تـزيد مسـاحتها على ثلث المسـاحة العـامة لأفغـانستان ، وتقع في الجنوب الغربي من البلاد .

(ج) نهر خاش : تنحدرمياهه من جبال (تيماني ) ويتجه نحو الجنوب الغربي ، ويصب ما يفيض من مياهه في منخفض (سيستان).



(د) نهر فرح: تنحدر مياهه من جبال (تيماني) ويمر بمدينة (فرح)، ويصبح بعدها جافاً، ولا تجري المياه في واديه إلا بعد زخّات المطر الشديد، ويبلغ طوله (عدر عدر عدر)، ويصب في منخفض (سيستان).

( هـ ) نهر هاروت : يجـري في الغرب ، ويصب في منخفض ( سيستان ) .

(و) نهر هاري: يجري في الغرب، ويمتد إلى أواسط البلاد، وتقع في حوضه مدينة (هراة)، ويستمر في اتجاهه الغربي حتى يصل إلى حدود (إيران)، ثم بين (تركستان) و (إيران)، وأخيراً تغيض مياهه في رمال (تركستان).

ومن المدن الواقعة على هذا النهر مدينة (سرخس) عند انعطاف الحدود الإيرانية نحو الغرب، وتقع ضمن (تركستان).

ويصل طول هذا النهر إلى ( ١٠٠٠ كم ) تقريباً منها في ( أفغانستان ) نحو ( ٦٥٠ كم ) والباقي في ( تركستان ) ، وقد اندثرت إسماً ، حيث لم يطلق اسمها على ما بُني على أنقاضها . (ز) نهر مورغاب : ينبع من شمالي جبال ( هندكوش ) ومن أواسط البلاد ، ويتجه نحو الغرب ، وتقع عليه مدينة ( مرو ) عاصمة ( خُراسان ) .

(ح) نهر كابُل : ينبع من وسط البلاد ، ويتجه شرقاً ، فيمر بمدينة (كابُل) ، ويجتاز ممر (خيبر) ويدخل (باكستان) ، فيمر بمدينة (بيشاور) ، وبعدها يرفد نهر (السند) عند مدينة (أوتوك) .

يبلغ طوله نحو ( ٦٠٠ كم )، ويعتبر من أهم الأنهار الأفغانية ، لفوائده الكبرى ولاستمرار تدفّق مياهه .

#### السكان

# 1 ـ البوشتن Pushtuns :

يُشكلون ٦٠٪ من مجموع السكّان ، وهم خليط من العناصر التركية والإيرانية ويجتمعون في المناطق الواقعة جنوبي جبال (هندكوش) ، كما يتواجدون في المناطق الواقعة شماليها ، وهم يعملون في الزراعة كما

يمتهنون الرعي ، ويتميزون بالقامة الطويلة ولون البشرة الأسمر والشعر الأسود المتموّج ، وقد اعتادوا تحمل المشاق بسبب طبيعة بالادهم ووعورة جبالها . وتقيم بعض قبائلهم في باكستان ، وقد فصلت الحدود الاصطناعية بين أفغانستان وباكستان هذه القبائل بعضها عن بعض فجزَّاتها ، ويعرفون في باكستان باسم : قبائل ( الباتان ) .

ومن أشهر فروع (البوشتن) في أفغانستان: (الغلزة) وهم من فرع الجنوب، وبسبب ميل لون هؤلاء إلى البياض، فقد ظن بعضهم أنهم مجموعة خاصة تختلف عن (البوشتن).

## ٢ ـ الطاجيك :

وهم عناصر إيرانية ، يتميزون بالقامة المتوسطة ، ويسكنون الوديان العليا من إقليم (باداخشان) وفي السهول العليا في وسط البلاد حتى الغرب، حيث يعمرون السهول الغربية حول مدينة (هراة) ، ويشكلون بحر الراعة والصناعة والتجارة .

# ٣ - الأتراك :

وهم امتداد لسكّان تركستان الغربية ، حيث نجد الأوزبك النفين يشكلون ٥ ٪ من مجموع سكّان أفغانستان ، والتركمان وهم يقيمون على الضفة الجنوبية لنهر جيحون ، والقرغيز الذين ينتقلون في هضبة ( بامير ) ويرعون الأغنام والماعز وحيوانات الياك . وبالقرب من هذه القبائل يقيم ( القوزاق ) أيضاً ، وهم من هذه المجموعة من القبائل .

# ٤ ـ الهزارة :

وقد انحدروا من أصل مغولي ، وعددهم قليل نسبياً ، وموطنهم المرتفعات الوسطى ، ويعملون في الرعي والزراعة .

# ٥ ـ البالوخ :

وهم في الجنوب ، والقليل منهم يقيمون في أفغانستان ، وأكثرهم يقيم في إقليم ( بلوخستان ) من باكستان ، وهو أقليم مجاور لأفغانستان ، ويطلق عليهم : البالوج أو البالوش .

#### المدن

# ١ - كابل :

تقع على النهر المسمى باسمها: (نهر كابـل)، وهي قسمان: القسم الشرقي وهـو المدينـة القـديمـة، والقسم الغربي وهو المدينة الحديثة.

#### ٢ \_ هراة :

تقع على نهر (هريرود)، ولعل إسمها مشتق منه، وتقع في المنطقة الغربية حيث تنتشر السهول.

وهي مدينة أشرية قديمة ، من أمهات مدن ( خُراسان ) ، تبعد عن ( كابل ) بنحو ( ١٠٤٢ كم )وترتفع عن سطح البحر بنحو ( ١٩٢٠ م ) ، يصلها بقندهار وسِجستان وكابل طريق معبد ، وتتصل من الجهة الشمالية بباذغيس ومرو الروذ وجوزجان .

#### ٣ ـ قندهار:

تقع على مجرى أحد فروع نهر ( هلمند ) قريبة من الحدود الباكستانية .

#### ٤ ـ مزار شريف:

مدينة قـديمة من الشمـال ، وهي مـركـز مقـاطعـة ( بلخ ) .

## ە ـ بلخ :

مدينة تاريخية قديمة ، كانت عاصمة مملكة (ايريانا) القديمة ، وكانت تحمل إسم : (باكتريا) ، وتقع إلى الغرب من مدينة (مزار شريف) . وعلى مسافة مائة كيلومتر منها تقريباً .

## ٦ - غزنة :

مدينة تــاريخية قــديمة ، تقــع جنوبي غــربي مدينة (كابُل) على بُعد مائة وخمسين كيلومتر منها ، وهي على طريق المواصلات بين (كابُل) و (قندهار) .

#### ٧ ـ طالقان :

بلدتــان ، إحداهمــا بخرســان بين ( مرو الــروذ ) و ( بلخ ) ، بينهــا وبين ( مرو الــروذ ) . ثـــلاث مــراحــل ، وهي أكبر مدينة بطخارستان ، ويقال لها : (طالقان مرو الروذ) . والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وأنهـر ، ويقال لها : (طالقان قزوين) .

## ۸ ـ فارياب :

مدينة مشهورة بخراسان من أعمال (جوزجان) قرب (بلخ) غربي (جيحون)، وتعرف اليوم مقاطعة بهذا الاسم، ومركزها مدينة (ميمنة)، وهي (ميمنة جوزجان).

## ٩ - جوزجان :

إسم كورة واسعة من كور ( بلخ ) بخُراســـان ، بين ( مرو الروذ ) و ( بلخ ) ومن مدنها ( فارياب ) .

وتوجد اليوم مقاطعة تحمل هـذا الاسم إلى الشرق من مقاطعة ( فارياب ) .

#### ۱۰ ـ مرو:

مدينة قديمة ، وهما مدينتان : الأولى باسم : ( مسرو الشاهجان ) وهي مرو العظمى أشهر مدن ( خُراسان ) وقصبتها ، وهي الآن في خرسان التي تقع في الاتحاد السوفياتي . أما مرو الثانية فهي ( مرو الروذ ) وهي مدينة صغيرة بالنسبة إلى ( مرو الشاهجان ) وقـريبة منها ، بينهما خمسـة أيام ، وتقـع على نهر ( مـورغاب ) في حدود أفغانستان وداخلها على حدود تركستان .

وتقدر المسافة بين هاتين المدينتين بنحـو مـائتين وخمسين كيلومتر .

#### ۱۱ ـ طخارستان :

هي المنطقة الأفغانية التي تقع شـرقي مـــدينـة ( بلخ ) ، وهي بلاد جبلية .

# فتح أفغانستان

## ١ ـ المعركة الحاسمة :

خاض المسلمون معركة (نهاوند) بقيادة نعمان بن مُقرَّن المُزنِي رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين الهجرية ( ١٤٢ م ) ، وهي إحدى المعارك الحاسمة التي كانت بين المسلمين من جهة وبين الإمبراطورية الساسانية من جهة أخرى ففتحت هذه المعركة الحاسمة للمسلمين أبواب فارس والمشرق

الإسلامي ومنها أفغانستان ، لذلك أطلق المسلمون على هذه المعركة بحق إسم : فتح الفتوح .

وبدأت بعد هذه المعركة الحاسمة معارك: استثمار الفوز، وهي معارك محلية قاتل فيها قسم من جيوش المسلمين جيوش الحكام المحليين، فعقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده سبعة ألوية لسبعة قادة، عهد إليهم بالانسياح في المناطق الخاضعة للحكم الساساني والتي تحكم باسم حكام فارس.

وكان من بين هذه الجيوش جيشان اتجها نحو المنطقة التي تسمي اليوم: أفغانستان الأول بقيادة الأحنف بن قيس التميمي(١) ووجهته (خرسان)، والثاني بقيادة عاصم بن عمرو التميمي(٢) ووجهته (سِجستان).

# ٢ ـ فتح الأحنف :

تقع ( خُراسان ) بين هضبة ( إيران ) وسفوح جبـال

<sup>(</sup>١) أنظر سيرته في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( ٢١٧ ـ ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢ ) أنظر سيرته في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( ٢٧٩ ـ ٢٨٩ ) .

(هندكوش) وتبلال بلاد (ما وراء النهر)، وهي اليوم ضمن ثبلاث دول: أفغانستان ومن مدنها (هراة) و (بَلْخ)، وإيران ومن مدنها (نيسابور)، وتركستان التي تخضع اليوم للسيطرة الروسية ومن مدنها (مرو الشاهجان) حاضرة (خراسان) كلها في أيام الأحنف.

وقد شهد الأحنف قبل أن يتوجه لفتح (خُراسان) فتح ( نَهاوند ) مع أهل البصرة الذين جاؤوا مدداً وعليهم أبو موسى الأشعري<sup>(۱)</sup> ، فلما انصرف أبو موسى من ( نهاوند ) وفتح ( قُم ) وجه الأحنف إلى ( قاشان ) ، ففتحها عنوة ثم لحق بأبي موسى الأشعري .

وبعد أن أنجز الأحنف متطلبات قوّاته القتالية كافة وأكمل حشدها ، سار لفتح (خُراسان) سنة ثماني عشرة الهجرية ( ٦٣٩ م ) ، وفي قول : سنة اثنتين وعشرين الهجرية ( ٦٤٢ م ) .

وسار الأحمف على رأس جيشه حتى دخل

<sup>(</sup>١) أنظر سيرته في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس (١٧٨ - ١٩١) .

(خُـرسان) من ( الـطَبَسين)<sup>(۱)</sup> فافتتح ( هراة ) عنــوة واستخلف عليها .

وسار نحو ( مرو الشاهجان ) ، وكتب ( يزدجرد ) وهو في ( مرو الـروذ ) إلى خاقـان ملك الترك وإلى ملك ( الصَّغْد ) وإلى ملك ( الصين ) يستمدّهم .

وخرج الأحنف من (مروالشاهجان) بعد أن وصلته إمدادات (الكوفة)، فسار نحو (مرو الروذ)، وقدّم أهل (الكوفة) إلى (بلخ) وأتبعهم الأحنف، فالتقى أهل (الكوفة بيزدجرد في (بلخ) فهزموه، فما لحق الأحنف بأهل الكوفة بيزدجرد في (بلخ) فهزموه، فما لحق الأحنف بأهل الكوفة إلا وقد فتح الله عليهم.

وتتابع أهل (خُراسان ) ممن شذ أو تحصن على الصلح فيما بين (نيسابور) إلى (طخارستان)(٢) ممن

<sup>(</sup>١) طبس: مدينة في برية بين نيسابور وأصبهان وكرمان ، وهما طبسان : طبس كيلكي وطبس مسينان ، ويقال لهما : الطبسان ، أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٨/٦) وآثار البلاد وأخبار العباد (٤٠٦) .

 <sup>(</sup>٢) طخارستان : المنطقة الأفغانية التي تقع شرقي مدينة ( بلخ ) ،
 وهي بلاد جبلية .

كـان في مملكة كسـرى . أما الأحنف ، فعـاد إلى ( مرو الرّوذ ) فنزلها ، واستخلف على ( طخارستان ) .

وكتب الأحنف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح (خراسان) ، فقال عمر عن الأحنف: «هو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه » ولكن عمر قال: «لَودِدْت أني لم أكن بعثت إلى ( خُراسان ) جنداً ، ولوَدَدت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار » وخشي عمر أن يتقدم الأحنف بجنوده إلى ما وراء (خراسان) من أرض المشرق ، كما خشي أن تأخذ المسلمين نشوة الظفر فيتغلغلوا شرقاً ، فكتب إلى الأحنف يقول: «أما بعد! فلا تجوزن النهر واقتصر على ما دونه ، وقد عرفتم بأي فلا تجوزن النهر واقتصر على ما دونه ، وقد عرفتم بأي شيء دخلتم على (خُراسان) ، فداوموا على الذي دخلتم به يَدُم لكم النصر ، وإياكم أن تعبروا فتنفضوا » .

لقد كان لهذا الحذر من جانب عمر ما يُسَوِّغه ، فقد اتسعت رقعة الفتح في المشرق ، فشملت أرض أرض فارس كلها ، وقد طالت خطوط المواصلات كثيراً ، وتوزعت قوات المسلمين في أرجاء الشام ومصر والعراق وفارس ، وقد دلّت الحوادث من بعد ، أنّ عمر

كان حصيف الرأي بعيد النظر ، فقد سار خاقان الترك في جنده ، وينزدجرد معه ، فعبروا النهر إلى ( بلخ ) ، واضطروا جنـد الكـوفـة أن يتـراجعـوا منهـــا إلى ( مـرو الروذ). وكان الأحنف قد خرج بقوّاته ليلاً من المدينة وعسكر خارجها ، وفي الصباح جمع الناس وقـال لهم : « إنكم قليل ، وإن عدوّكم كثير ، فلا يهولنكم ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللَّه ، واللَّه مع الصابرين . ارتحلوا من مكانكم هذا ، فاسندوا إلى هذا الجبل ، فــاجعلوه في ظهــوركم ، واجعلوا النهــر بيـنكــم وبيــن الأحنف تقــدّر بعشـرين ألفــأ : عشــرة آلاف من أهـــل الكوفة ، وعشرة آلاف من أهل البصرة .

وأقبل الترك ، فكانوا يناوشون المسلمين نهاراً ويتنحون عنهم ليلاً ، فخرج الأحنف بنفسه طليعة لأصحابه ، حتى كان قريباً من معسكر خاقان الترك ، فلما تنفس الصبح ، خرج فارس من الترك بطوقه ، وضرب بطبله ، فحمل عليه الأحنف فاختلفا طعنتين ، فطعنه الأحنف وهو يقول :

إن على كل رئيس حقاً أن يخضب الصّعدة أويندقا ان يخضب الصّعدة أويندقا إن لنا شيخاً بها مُلقى سيف أبي حفص الذي تَبقَى (١) وخرج فارس تركي ثان ، فأورده الأحنف حتفه بطعنة نجلاء ، وهو يرتجز :

إن الرئيس يُرتبي ويطلع ويطلع ويمنع الخلام ويمنع الخلاء أما أربعوا(٢) وخرج فارس تركي ثالث ، فأورده الأحنف مورد صاحبيه وهو يرتجز:

جـرْي الـشـمـوس نـاجـزاً بـنـاجِـز مـــدرب مـــــارز (٣)

 <sup>(</sup>١) الصعدة : الرمح ، أو آلة جارحة أصغر من الحربة . ملقى :
 طريح ، ويقصد به الشهيد .

 <sup>(</sup>٢) يرتبي يصعد الرابية . الخلاء : جمع خلى ، وتميم تقول : خلا فلان
 على اللبن واللحم ، إذا لم يأكل معه شيئاً ولا خلط به . ربع
 بالمكان : أقام .

 <sup>(</sup>٣) الشموس: الفرس تمنع ظهرها. مشارز: الشدة والصعوبة والقوة.

ثم انصرف الأحنف إلى عسكره، وأعد رجاله للقتال، ولكن الترك آثروا العودة إلى ديارهم، لأن مقامهم طال دون جدوى، ولأنهم تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح، ولأن أملهم بالنصر كان ضعيفاً، ولأنهم اطمأنوا إلى أن المسلمين لن يعبروا إليهم النهر تنفيذاً لأمر الخليفة عمر بن الخطاب.

وكان يزدجرد حين انسحب جند الكوفة عن ( بَلْخ ) وانضموا إلى الأحنف بـ ( مرو الـرّوذ ) ، قد فصل بقوة فارسيّة من ( بلخ ) إلى ( مرو الشاهجان ) ، فحصر المسلمون بها واستخرج خزائنه من موضعها .

وعلم يزدجرد بانسحاب خاقان إلى (بلخ) وعزمه على الإنسحاب من فارس كلّها إلى بلاده ، فأراد أن يحمل خزائنه ويلحق بخاقان حليفه ، فقال له أهل فارس : أي شيء تريد أن تصنع ؟! فقال : «أريد اللّحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين!» ، فقالوا : مهللًا! إن هذا رأي سوء ، فإنك إنما تأتي قوماً في مملكتهم وتدع أرضك وقومك ، ولكن ارجع بنا إلى مقلاء القوم فنصالحهم فإنهم يلون بلادنا ، وإنّ عدواً هؤلاء القوم فنصالحهم فإنهم يلون بلادنا ، وإنّ عدواً

يلينا في بلادنا أحب إلينا مملكة من عدو يلينا في بلاده ، ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم!! فأبى عليهم وأبوا عليه ، فقالوا: فدع خزائننا نردها إلى بلادنا ومن يلينا ولا تخرجها من بلادنا إلى غيرها! فخالفهم يزدجرد وأصر على رأيه ، فخرجوا إليه وثاروا به وقاتلوه وحاشيته واستولوا على خزائنه ، ففر فيمن معه إلى (بلخ) ، فإذا خاقان سبقه إلى الانسحاب منها ، فتابع فراره حتى بلغ (فرغانة) عاصمة الترك ، فقال المسلمون للأحنف: ما ترى في اتباعهم ؟ فقال المسلمون للأحنف: ما ودعوهم » . . . .

وأقبل أهل فارس على الأحنف، فصالحوه وعاهدوه ودفعوا إليه خزائن كسرى وأمواله، فسار الأحنف بجند الكوفة من (مرو الروذ) إلى (بلخ) فأنزلهم بها، ثم عاد إلى مقر قيادته في (مرو الرّوذ).

وكتب الأحنف إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما بالفتح ، وبعث إليه بالأخماس ، فجمع عمر الناس وخطبهم ، وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم ، وقال في خطبته : « ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية وفرّق

شملهم ، فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم . ألا وإن الله قد أورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ، والله بالغ أمره ومنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله ، فقوموا في أمره على رجل يعرف لكم بعهده ويؤتكم وعده ، ولا تتبدلوا ولا تتغيروا فيستبدل الله بكم غيركم ، فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قِبلكم » ، فكان فتح الأحنف لخراسان النذير الصادق بانتهاء دولة الأكاسرة من بني ساسان ونشر رايات الإسلام في تلك البلاد(۱) .

# ٣ ـ فتح عاصم :

بعد فتح (نهاوند) ، قرر عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أن يدفع قوّات المسلمين إلى سائر أنحاء فارس ، فعقد بنفسه سبعة ألوية لسبعة قادة عهد إليهم بالإنسياح في أرض فارس كلها كما ذكرنا ، وكان من بين هذه الألوية السبعة لواء (سَجستان) دفعه إلى عاصِم بن عمرو

 <sup>(</sup>١) أنظر تفاصيل فتح الأحنف في كتابنا : قادة فتح بـالاد فــارس
 (٢٢٠ - ٢٢٦) .

التميمي ، وأمره على رأس جيش من البصرة ، ثم أمدّه بأهل الكوفة بقيادة عبدالله بن عمير .

وسِجستان ولاية كبيرة واسعة تشمل اليوم: منطقتي (راجستان) و (سيستان) ومن مدنها (قُسدهار) و (راجستان) و (رَنج) (۱) ، ويقع منها اليوم في إيران ، وهو غربي (سيستان) . وعسكر عاصم بالقرب من البصرة ، حتى اكمل حشد قواته وأنجز متطلباتها الإدارية ، ثم توجّه نحو هدفه (سِجستان) ، وهي أعظم من (خراسان) وأبعد فروجاً ، يقاتل أهلها القندهار والترك وأمما كثيرة ، وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة ، وكل ذلك يدل على أهمية واجب عاصم ، وأنّ اختياره لهذا الواجب الخطير كان دليلًا على الثقة البالغة بقيادته .

والتقى عاصم بحُماة (سِجستان) على تخوم بالادهم، فلم يثبتوا للمسلمين، بال انسحبوا إلى (زَرَنج) عاصمة ولاية (سجستان)، فحاصرهم

 <sup>(</sup>١) زرنج: مدينة لم يبق لها اليوم أثر، تقع في منطقة (سيستان) عملى
 الحمدود بين أفغانستان وإيسران في بقعة المستنقعات، كانت مسركسز
 الولاية.

المسلمون فيها وبثوا كتائبهم تتغلغل في المنطقة كلّها . ولما أيقن المحاصرون أنّ طول الحصار يضرّ بمصالحهم ومصالح إقليمهم ولا يجديهم نفعاً ، طلبوا الصّلح على أن تكون مرزارع (سجستان) حمى لا يطؤها المسلمون ، وبذلك فتحت ولاية (سِجستان) ودخلت ضمن البلاد الإسلامية (۱) .

## ٤ - استعادة أفغانستان :

(أ) جهاد الأحنف بن قيس: نكث أهل فارس العهد بعد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، فلما استعاد عبدالله بن عامِر فتح بعض أرض فارس في أيام عثمان بن عفّان رضي الله عنه ، غزا (خُراسان) وعلى مقدمته عفّان رضي الله عنه ، غزا (خُراسان) وعلى مقدمته الأحنف ، فأتى (الطّبَسَيْن) وهما وهما حصنان وبابا (خُراسان) ، فصالحه أهلهما ، فسار إلى (قُهستان) ، فلقيه أهلها ، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى حصنهم ، فقدم عليها عبدالله بن عامر وصالح أهلها .

<sup>(</sup>١)أنظر التفاصيل في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس (٢٨٦) .

ووجّه عبدالله بن عامر الأحنف إلى (طخارستان) ، فأتى الموضع الذي يقال له : قصر الأحنف ، وهو حصن (مرو الرّوذ) ، فصالح أهله بعد حصارهم على ثلاثمائة ألف درهم .

ومضى الأحنف إلى (مرو الرّوذ)، فصالح أهلها بعد قتال شديد. وسيّر الأحنف سرية إلى ( بغ )(١)، فاستولت على الرستاق وصالحت أهله.

وجمع للأحنف أهل (طخارستان)، فاجتمع أهل (الجوزجان) و (الطالقان) و (الفارياب) ومن حولهم، فبلغوا ثلاثين ألفاً، وجاءهم أهل (الصغانيان) وهم من الجانب الشرقي من نهر (جيحون)، فالتقوا بالمسلمين، وجرى قتال شديد بين الطرفين، فانهزم الفرس وحلفاؤهم، فطاردهم المسلمون وألحقوا بهم خسائر فادحة بالأرواح.

ولحق قسم من العدو ( بالجوزجان ) ، فوجّه إليهم

 <sup>(</sup>١) بغ : ويقال لها : بغشور ، وهي بليدة بين ( هـراة ) و ( مـرو
 الروذ ) .

الأحنف الأقرع بن حابِس التّمِيمي في خيل ، وأوصى قومه بني تّميم بقوله : «يا بني تّمِيْم! تحابوا وتباذلوا تعدل أموركم ، وابدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم دينكم ، ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم » ، فسارع الأقرع ولقي العدو (بالجوزجان) ، فكانت بالمسلمين جولة ، ثمّ عادوا فهزموا عدوّهم وفتحوا (الجوزجان) عنوة .

واستعاد الأحنف فتح ( الـطالقان ) صلحاً ، وفتح ( الفــاريـــاب ) ، ثم ســـار إلــى ( بلخ ) وهــي مـــدينـــة ( طخارستان ) ، فصالحه أهلها أيضاً .

وسار إلى (خوارزم)(١١) وهي عملي نهر (جيحون)، فلم يقدر عليها، فاستشار أصحابه،

<sup>(</sup>١) خوارزم: إسم اقليم وهو منقطع عن (خراسان) وعن (وراء النهر)، وتحيط به المفاوز من كل جانب، وحدها متصل بحد (الغزية) فيها يلي الشمال والغرب، وجنوبيه وشرقيه خراسان وما وراء النهر، وهي على جانبي نهر (جيحون)، ومدينتها في الجانب الشمالي من جيحون، أنظر التفاصيل في المسالك والممالك (١٦٨) ومعجم البلدان (٤٧٤/٣).

فأشاروا عليه بالعودة إلى ( بلخ ) .

وهكذا استعاد الأحنف (خُراسان) ثـانية ، وكـان ذلـك سنة ثـلاث وثلاثين الهجـرية ( ١٥٣ م ) على عهـد عثمان بن عفّان رضي الله عنه(١) .

(ب) الربيع بن زياد الحارثي : نقض أهل (سِجستان) بعـد عمـر بن الخـطَاب رضى الله عنـه ، فلمــا تـوجّــه عبدالله بن عامر إلى (خراسان) سنة إحدى وثلاثين الهجرية على عهد عثمان بـن عفان رضي الله عنه ، سيَّـر إليها من (كرمان) الربيع بن زياد الحارثي ، فسار إليها حتى نــزل ( الفِهــرج ) الـتي تـقــع بيـن ( فــارس ) و ( أصبهان ) ومعدودة من أعمال ( فارس ) ثم من أعمال كورة ( إصطخر ) ، ثم قطع المفازة وهي خمسة وسبعون فرسخاً ، فأتى رستاق ( زالق ) من نواحى ( سجستان ) ، فأغار على أهله في يـوم (مهرجـان) وهو عيـد من أعياد الفرس ، وأسر دهقان (زالق) ، فافتدى نفسه ، فحقن الربيع دمه وصالحـه على أن يكون بلده كبعض مـا افتتح

<sup>(</sup> ١ ) أنظر التفاصيل في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( ٢٢٦ - ٢٢٨ ) .

من بلاد ( فارس ) و ( کرمان ) .

ثم أتى الـربيع قـرية يقـال لها : (كَـرْكَويـه) على خمسة أميال من ( زالق) ، فصالحوه ولم يقاتلوه .

ونـزل الربيـع رستاقـاً يقـال لـه : ( هيسـون ) وهـو رستـاق بين ( زالق ) و ( زَرنج ) ، فـأقام لـه أهل النـزلـة وصالحوه على غير قتال .

وعاد الربيع إلى (زالق) ، وأخذ الأدلاء منها إلى (زَرَنْج) ، وسار حتى نزل (هِنْدَمَنَد) وهو نهر مدينة (بَرَنْج) ، وسار حتى نزل (هِنْدَمَنَد) وهو نهر مدينة (سِجستان) ، وعبر جيشه وادياً يتفرع منه يقال له : (نوق) ، وأتى (دوشت) وهي مدينة بينها وبين (زرنج) ثلثا ميل ، فخرج إليه أهلها وقاتلوه قتالاً شديداً ، فأصيب رجال من المسلمين ، ولكن المسلمين كروا عليهم حتى اضطروهم إلى اللّجوء إلى المدينة بعد أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة .

وسار الربيع إلى (ناشروذ) ناحية بسجستان ، فقاتل أهلها وظفر بهم ، ثم مضى منها إلى (شرواذ) في (سجستان) فغلب عليها وأصاب بها بعض السّبي . وحاصر الـربيع (زُرَنج) بعد أن قـاتله أهلها ، فبعث إليه (أبرويز) مرزبانها يستأمنه ليصالحه ، فصـالحه على ألف وصيف ، مع كل وصيف جـام من ذهب ، فـدخـل المسلمون (زُرَنْج) .

وانتقـل الربيـع بعد ذلـك إلى (سناروذ) وهـو نهر (سِجستان)، فعبره وأتبى (قِـرْنِيْن) وهي قريـة من قرى (سجستان)، فقاتله أهلها، ولكنه ظفر بهم.

وعاد الربيع إلى (زرنج)، فأقام بها سنتين، ثم أتى عبدالله بن عامِر، واستخلف بها رجلًا من بني الحارث بن كعب، فأخرجه أهل (زرنج) وأغلقوها.

وكمانت ولاية الربيع سنتين ونصفاً ، وسبى في ولايته هـذه أربعين ألف نسمـة ، وكمان كـاتبه الحسن البصري رضي الله عنه .

ولما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان ، عزل عبد الرحمن بن سَمُرة عن (سجستان) وولاها الربيع ، وكان ذلك سنة إحدى وأربعين الهجرية ( ٦٦١ م ) ، فأظهره الله على الترك . وبقي السربيع على (سجستان) إلى أن مات المُغيرة بن شُغْبَة (١) وهو أمير على الكوفة وذلك سنة خمسين الهجرية (٦٧٠ م)، فولّى معاوية زياد بن أبي سفيان الكوفة مع البصرة، وجمع لهُ العِراقيْن.

وعزل زياد بن أبي سفيان الربيع عن (سجستان) وبعثه إلى (خُراسان) أميراً سنة إحدى وخمسين الهجرية ( ٦٧١ م )، وسير معه خمسين ألفاً بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة، فأسكنهم دون النهر (نهر جيحون) في (خراسان)، فلما قدمها غزا (بلخ) ففتحها صلحاً، وكانت قد أغلقت أبوابها بعدما صالحهم الأحنف بن قيس التميمي.

وفتح ( قُهْستان ) عنوة ، وقتـل مَن بنـاحيتهـا مِن الأتراك ، فبقي منهم ( نيزك طرخان ) ملك التـرك ، فقَتله قُتَيبَة بن مُسْلِم الباهِلِي في ولايته .

 <sup>(</sup>١) أنظر تفاصيل سيرته في كتابنا : قادة فتح العراق والجــزيرة ( ٤٣١ ــ
 ٤٥٥) .

وهكـذا استطاع الـربيع استعـادة فتـح ( سِجستــان ) و ( خراسان )<sup>(۱)</sup> .

## ه ـ معارك الفتح ومعارك الإستعادة :

كانت معركة (نهاوند) بين المسلمين من جهة والأمبراطورية الساسانية من جهة ، معركة حاسمة ، وكان من نتائجها فتح أبواب المشرق الإسلامي للفاتحين المسلمين ، فهي معركة سوقية ، لأنها معركة بين أكبر حشد للدولة الإسلامية وأكبر حشد للإمبراطورية الساسانية ، ولأن نتائجها أثرت في حاضر ومستقبل الإمبراطورية الساسانية في المناطق والبلاد التي كانت تسيطر عليها ، وكان تأثيرها حاسماً لانهيار القوة الضاربة للساسانيين .

وبعد معركة (نهاوند) الحاسمة ، توزَّعت القوّات الإسلامية التي قاتلت موحدة في هذه المعركة تحت لـواء واحد وبقيادة واحدة ، إلى سبعة ألوية بقيادة سبعة قادة ،

<sup>(1)</sup> أنظر التفاصيل في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( ١٦٦ - ١٦٨ ) .

لكل قائد من القادة السبعة هدف محدد وواجب معين ، فخاض كل قائد معركة من معارك استثمار الفوز ، وهي معارك تعبوية ، قاتلت القوات المحلية بقيادة حكامها المحليين فيها الفاتحين القادمين من بعيد بقيادة القادة المرؤوسين في أغلب الأوقات .

وقد لاقى الفاتحون مقاومة تعبوية تغلّبوا عليها بسهولة ويسر في أغلب الأوقات ، ولكن البلاد المفتوحة نقضت واستعادت السيطرة على بلادها في الأوقات التي شغل الفاتحون بالإضطرابات الداخلية والفتن المحلية ، لا لأن قوّات البلاد المفتوحة أصبحت قويّة متفوقة ، بل لأن الفاتحين تفرّقت كلمتهم وأصبحت سيوفهم على أغدائهم .

وحين استطاع الفاتحون القضاء على الإضطرابات والفتن الداخلية المحلية ، استعادوا البلاد المفتوحة بسهولة ويسر أيضاً ، . بمعارك تعبوية هي معارك استثمار الفوز ، دون أن أن يخوض المسلمون معركة حاسمة سَوْقِية أخرى .

ولكنَّ معـارك الفتح لم تكن سهلة التكـاليف ، بــل

صادف المسلمون في كثير منها مقاومة شديدة ، وتكبدوا فيها خسائر فادحة بالأرواح ، وجرى فتح بعض المناطق والمدن عنوة .

وكان لتلك المقاومة أسباب كثيرة ، لعَل أهمها : مناعة البلاد الطبيعية كوعورة الجبال وسعة الصحارى وتعدد الأنهار ، ومناعة المدن الإصطناعية ، كالقلاع والحصون والأسوار .

كما أنّ من الأسباب ، تفوق المقاومين من أهل البلاد على الفاتحين عَدَداً وعُدَداً ، فقد كان قسم من حكام تلك المناطق يحتفظون بجيش قوي ، يدافعون به عن بلادهم حين يكون الأكاسرة أقوياء ، ويقاومون جيش كسرى حين تضعف السلطة المركزية ، فهم غالبا مع كسرى القوي وعلى كسرى الضعيف .

فلما انهارت السلطة المركزية بعد معركة (نهاوند) الحاسمة ، بقيت مقاومات السلطات المحلية ، التي تتناسب تناسباً طردياً مع قوة جيوش تلك السلطات ومناعة مناطقها الطبيعية والإصطناعية .

ومن تلك الأسباب ، الدفاع عن النفس والعقيدة والتقاليد : دفاع الحكّام عن سلطتهم ، ودفاع الحكّام والشعوب عن عقائدهم وتقاليدهم .

كما أن طول خطوط مواصلات المسلمين، وتغلغلهم بعيداً عن قواعدهم الرئيسة وقواعدهم الأمامية والمتقدمة، ساعد أعداءهم على مقاومتهم بشدة وعنف في بعض الأحيان.

والحق أنّ تغلغل المسلمين بالعمق بعيداً عن قواعدهم ، في بلاد بعيدة غاية البعد عن بلادهم ، وسط شعوب غريبة عنهم في لغاتها وعقائدها وتقاليدها ، يمكن اعتباره مغامرة من أخطر المغامرات في تاريخ الفتوح ، ومن الصعب تسويغ تلك المغامرة إلا بتأثير العقيدة الإسلامية المنشئة البنّاءة في نفوس المسلمين وعقولهم معاً ، فاستسهلوا من أجلها كلّ صعب ، وتحملوا في سبيلها كلّ تضحية ، وتغلبوا بها على العقبات والأهوال .

وإلا ، فكيف نسوع اندفاعهم الخطير وتغلغلهم العميق ، بقوات قليلة جداً بالنسبة لقوات أعدائهم ، لـو

لم تكن العقيدة الراسخة هي التي يغامرون ويندفعون ويضحون بأرواحهم من أجلها وفي سبيلها ؟

لقـد حمل الفـاتحون الإســلام إلى الأمم بالفتــح ، ولم يحملوهم عليه بالفتح .

ودخلت الأمم والشعوب في البلاد المفتوحة في دين الله أفواجاً ، فأصبح للمغلوبين ما للفاتحين وعليهم ما عليهم .

وقد أدّى انتشار الإسلام في الأمم والشعوب التي فتحت بلادها إلى تصاعد قوة الفاتحين ، لأن المسلمين الجدد أصبحوا عوناً للفاتحين على أعدائهم ، ولكن بقي الفاتحون هم العمود الفقري في الدفاع عن البلاد المفتوحة وفي صيانة مكاسب الفتح ، فهم القوة الضاربة الأصلية ، بينما أصبح المسلمون الجدد القوة الفرعية المساعدة ، لذلك نقضت البلاد المفتوحة في حالات تفكّك أواصر الفاتحين الأصليين ، على الرغم من وجود المسلمين الجدد وثباتهم على الإسلام .

وانتشار الإسلام في المغلوبين ، يفسِّر لنا سهـولة

عودة الفاتحين إلى البلاد التي سبق فتحها واستعادتها ثانية إلى حضيرة الدولة الإسلامية ، فقد كان استعادة تلك البلاد والمناطق بفضل انتشار الإسلام أسهل بكثير وأسرع من فتحها لأول مرة .

وحين بدل الفاتحون ما بأنفسهم ، وتخلوا عن عقيدتهم الراسخة أو تهاونوا في تطبيقها ، بقيت البلاد المفتوحة إسلامية بفضل انتشار الإسلام في ربوعها ولا تزال تلك البلاد إسلامية حتى اليوم ، ذلك لأن الفتح الإسلامي كان فتح مبادى الا فتح سيوف .

والقول بأن البلاد المفتوحة انهارت أمام الفاتحين المسلمين لضعف قوّاتها الضاربة ، يعوزه الدليل التاريخي والدليل الواقعي ، فقد فتح الإسكندر المقدوني تلك البلاد كما ذكرنا ، فأين هو فتحه ، وماذا أبقى من آثار ، وكم استمر في تلك البلاد ؟

وفي الـوقت الـذي كـان فتـح الإسكنـدر سحـابــة صيف ، لأنه فتح قوّة وبطش ، بقي الفتح الإسلامي فتحاً مستداماً حتى اليوم ، وسيبقى واضح المعالم بارز الأثر ما بقي التاريخ ، لأنه فتح مبادى، والمبادى، تبقى ، وغيرها يزول .

ومن الـواضـع أن المؤرخين ـ ومعـظمهم من الأجانب وممن نقل عنهم من المسلمين دون تمحيص ـ يحاولون ما استطاعوا التقليل من أهمية انتصار المسلمين على الإمبراطورية الساسانية لا حبًا بالفرس ولكن كرها للعرب والإسلام ، فالعوامل التي قضت على الفرس ، بالهزيمة كائنة ما كانت ، ليست هي العوامل التي قضت للعرب بقيام الدولة وانتشار عقيدة ، لان استحقاق دولة للزوال لا ينشىء لغيرها حق الظهور والنصر والبقاء .

كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس لأنهم عرب وكفى ، فقد كان في بلاد الفرس عرب كثيرون يدينون لهم بالولاء والطّاعة ، وينظرون إليهم نظرة الإكبار والمهابة ، وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين وأمضى سلاحاً وأقرب إلى ساحات القتال من أولئك النازحين إليهم من الجزيرة العربية . وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين ،

وهم كذلك أوفر في العَـدَد والسَّـلاح ، وأغنى بـالخيـل والإبل والأموال .

بل إن الفئة القليلة من العرب المسلمين ، انتصروا على الفئة الكثيرة من العرب غير المسلمين ، في عهد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ومن بعده أيام الردَّة وأيام الفتح الإسلامي الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

فهي نصرة عقيدة لا مراء ، جماءت لتبقى ، وقمد بقيت فعلاً .

تلك هي عبرة فتح أفغانستان ، ما أحرانا أن نستوعبها استيعاباً كاملاً ، ونأخذ منها الدروس لحاضرنا ومستقبلنا عرباً ومسلمين .